الرسّالة الخامِسَة الجاهلة نسس

مِنْ بَولَسْ رَسُول مَيْهُوع المِتِيمِ مِنْ يَهُ اللَّهِ الْحِيم الأطهار الذيز ما فتستن المؤمنيز بيتنوع المستبير السّالُومَوَكُرُوا لِنعةُ مِنَ اللّهِ ابينا ومزينا بيتُرُع المسير سَارك اللهُ أبُورنِا مَيْهُوع الميتينيُ الذي لِي رَمَا بِكُلّ بركات دروكانيه فالشاين بالمنيع كانتدم فانتجنابه منقبل سيتيتر العاله لنكون فداماطهارا بلاعيب وشبؤ فرسمنا لأبالج بتغينين وعالمسم كالستحسنت مكشتك لنمدج بجدنعته الخافاصا علينا بجبيبه والذى ونلنا الختلاص وبدمه غفرال الذُنوب كَفِناً وصَلاجِهِ الذي عُظم نيا بِكُل حِيكَةٍ وَبِكُلِّ فِنهِ الرُوحِ واعلمنا بِسترمُ شِينهِ والذي نفتر فوضعه العل وتد بركال الاذبية بالديدة وبالمستبد المستبد المستبد المستبد المنافية المنافية المنافية الدينة المنافية الدينة المنافية الدينة المنافية الدينة المنافية ال

وبه أنعينا في النيام المُتكم فوسمنا واليت تام دلك سي الذي يعمل كل شي كعلم مستقيد النكون في الذي سَمِعنا فَجُونا الميتبيرِ مُؤْضِعًا لبَهَا وَصُدور الذي سَمِعُيُم الله المِعْ المِعْ المِعْ الدي و المسلم وه آمنتُم وكَنِمَةُ يُروح التُدبر المؤعودي الذك مُوَعَدُنُونَ مِيرًا ثَلَمَ لَخَلُاصِ الدِينَ عَيُونَ وَلِجُهُ والمنه ، وَلِذِلُكِ أَنْ مُنْدُ شِمْعُتُ ايِمَانَكُم بِرَتِهَا مِ إِلَيْ والمستعم ومودتكم لجيع الاطهار الست افترين الكومنكم والدكولم فيصلوان الكولاله ستدنا بيتوع المسيع أب الجين يُعطِيكم رُوح المحكمة واليان استنبر غيون قاومكم فكعلمون ما تحادعونه وماغ عجد ميرانه فالعدسين مكافض غطمايه فيالجُ معشو الموسين ؟ كنعًا له المرا الذي فعرا المستيم العن قامة من الأمواب ما حلسته عرصينه وفي السموان فوف كالارؤشاء والمتلطين